(بندغل)(١) في عدد ازيد من مائة ألف فارس ومائة ألف راجل(١) قد عم جميعهم الاحسان، وتم لهم الانعام والامتنان. حدثني أبو محمد سيد رأي بن وزير(3)، قال: لما استوفت العساكر على محلّ امير المؤمنين رضي الله عنه، جَمَع أشياخ الموحدين أعانهم الله وأشياخ العرب وأشياخ القبائل من الأجناد، أهل الحروب ممن تعوَّدوا الغزوات من أهل الرأي وأكابر القواد. قال: وكنت ممن اختصني فيهم، وسألني عن جزيرة الأندلس وقال للجميع من الأشياخ: اشيروا علينا كيف تكون هذه الغزوة إلى بلاد الروم فقد عزمنا عليها براً وبحراً، وسرَّحنا بها اعلاناً وجهراً، [ 79 ] وقال رضي الله عنه: وإن العساكر ـ والحمـد لله وحده - على مَا ترون من وفور الاعداد، وظهور الاستعداد، وطريق واحدُ ولا يسعهم ولا يحملهم. فقولوا رأيكم، فقال له أشياخ الموحدين - أعزهم الله \_ وجميعُ الناس: يا سيدنا يا أمير المؤمنين الرأي السعيد، المنصور السديد، هـو رأيكم، فأشار إليَّ أن أقول، فقلت لـه: سيدنا ومولانا رأيكم الموفق أعلى وأجلى، فقال رضي الله. عنه: نقسم العساكـر على روم جزيـرة

. Caillé: La ville de Rabat, p. 63 القرطاس ثاني ص 167 \_ الاستقصا ثان 128.

الأندلس إلى أربع جهات، وقلت له: نعم يا سيدنا ومولانا أدام الله. أمركم، تكون جهة ابن الرنك(1) بقلمرية(2) أولًا، وجهة الببوج(3) بالسبطاط(4) ثانية، وجهة أدفونش (5) بطليطلة (6) ثالثة، وجهة برشلونة (7) رابعة، فقال: أحسنت يا

(1) راجع التعليق رقم 1 ص 96.

(2) قلمرية: (Coimbra) عاصمة بلاد البرتغال القديمة تقع في أقصى غرب الأندلس شمال شنترين تكثر بها فاكهة «حب الملوك».

الروض المعطار ص 164 وراجع التعليق 1 ص 96 .

(3) هو بالذات «Fernando II de Leôn»، والبيوج «EL Baboso» لقب له ومعناها: الكثير اللعاب كها يفسر ذلك صاحب المعجب، وقد كان هذا اللقب في العصور الوسطى تحقيريــاً إذ كان مــرادفاً للأحق، وقد دفع هذا النعت ببعض الباحثين للتساؤل عن مصدره وهـل أنه يستحق حقيقة هذا الوصف الذي ينم عن العنه وضعف النظر، وقد أشار المؤرخ اللاتيني ليكاس دي تي Lucas de، Tuy» الذي كان يعيش على عهد ولـده، عندما كان يصف إلى أنه كـان في حركـاته عـلى فرسـه وببذلته العسكرية ينبىء عن ضراوة وشراسة أكثر مما ينبىء عن الشجاعة والإقدام وأنــه يغضب في الحين لدرجة أن صوته يستحيل إلى زئم أسد، ولكنه لا يلبث أن يعود إلى حال الرجـل الذي يكون مضرب المثل في دماثة الأخلاق ويعتقد الباحثون أن هذا الوصف من «ليكاس» كاف للتعبير عن المعنى الذي يوحي بــه التلقيب بالببـوج، وقد حضر الببـوج هذا وقعــة الأرك سنة 592 وغــدر بالناصر عام العقاب سنة 609 فقد ورد في ترجمة ابن الحسن بن القطان أنه أي ابن القطان جمع مقاله في «معاملة الكافر» للناصر من بني عبد المؤمن حين وفد عليه الببوج سوغ له فيها القيـام اليُّه عند معاينته . . . فلم يرضها العاهل الموحدي الخ . . .

المعجب: طبعة القاهرة ص 320 ابن عذاري ص 95 - 103 ابن عبد الملك الذيل والتكملة خامس مخطوط الخزانة (الرباط) D. 1705 و ابن خلدون الرابع ص 392 ـ الاستقصا ثان ص

Dozy: Recherches page 106 - 107 Huici: 233 - 235 - 370 - 372.

أشباخ: تاريخ الأندلس ص 350 التعليق رقم 1.

(4) يقصد هنا «Ciudad Rodrigo de Leon» الذي يقع شرقي قلمرية وغربي إبلة، وليس القصد إلى Ciudad Real الواقع جنوب طليطلة. 364 - 279 - Ciudad Real .

(5) اذفونش الصغير هـذا هـو الفونس الشامن «Alfonso VIII de Castilla» ملك قشتالة و- EL REY CHICO . 255 - 263 - 625 ، REY CHICO . وراجع التعليق رقم 3 ص 97

(6) طليطلة (Toledo) تقع جنوب مجريط شرقي طلبيرة على نهر تاجة، مركز مجمع ببلاد الأندلس. أخذها النصاري كما يقول الحميري في المحرم من سنة 478، وتعتبر عاصمة قشتالة Castilla الروض المعطار ص 130-131-135.

(7) بــرشلونة «Barcelona» مــدينة تقــع على شــاطيء المتوسط شــرقي الاندلس، يتم الــدخول إليهــا=

<sup>(1)</sup> إذا ما حاولنا أن نجمع بين روايات المؤرخين في هذا الصـدد، فسنجد أن المكـان الذي يحمـل هنا اسم «بندغل» هو نفس المكان الـذي محمل اسم عين خيس عند القرطاس والاستقصا، وقد حاولت أن أقف على تحديد أرض بندغل لكني لم أجد أثراً لهذا الاسم اللهم فيها يحكى في القولة السائرة «قسمة بن دغل: واحد أخذ الشكيمة وواحد أخذ البغل»! يضربونها في القسمة الجاثرة فهذا الرجل الذي هو «ابن دغل» لا يسوي بين الناس ولذلك فهو يعطي أحدهم جواداً بينها لا ينال الثاني سوى لجام! وحـاولت بعد هـذا أن أقف على عـين خميس لكنَّما هي الأخـرى مجهولـة، والمفروض أن يكون موقعها في الشمال الشرقي من عين غبولة، ومن المهم أن نشير إلى أن هـ نـــه الأمكنة إنما تعني المواقع التي كان الجيش يعسكر بينها. القرطاس ص 167 ـ الاستقصا 128.

<sup>.</sup> Caille: La ville de Rabat, page: 64 (2)ترى أن ابن صاحب الصلاة يذكر أن عدد الفرسان زهاء مائة ألف، وأن عدد الرجالة كذلك مائة ألف بينها ذكر صاحب القرطاس ـ وتبعه في ذلك الاستقصا ـ أن عدد الفرسان زهاء ثلاثمائة فارس وأنه علاوة على ماثة ألف راجل توجد ثمانون ألف منطوع فالفرق بينهما كبير كها ترى، ولذلك فإننا نرجح أن خطأ في النسخ وقع في أحدهما، ونميل إلى أنه في القرطاس.

<sup>(3)</sup> راجع التعليق رقم 3 ص 67 .

أبا محمد! وقمت وقبلت يده المباركة، وبايعه جميع الأشياخ من جميع القبائل على ذلك وصوَّبوا الرأي الذي رآه، وتبركوا بمسراه.

#### ( مرض الخليفة واسقاط محمد عن ولاية العهد )

قال الراوية: ثم بعد هذا المجتمع في المجلس الكريم، والعزم العظيم، مرض أمير المؤمنين رضي الله عنه وأخذَه وجعه الذي توفي ودام ذلك به، والناس مقيمون ينتظرون من الله تعالى شفايته، ويرتقبون عافيته، والأطباء يدخلون كل يوم، ويسئلون ولا طبيب إلا الله تعالى وحده لا شريك له. ولما تمادى المرض أمرً (١) امير المؤمنين - رضي الله عنه - بإسقاط محمد الذي كان ولي العهد من الخطبة [ 80 ] يوم الجمعة الثاني من جمادى الأخيرة من العام المؤرخ، وفهم الناس أن الجرحة الموصوفة قد قضى بها، وأسقط من الخطبة بسببها، تمادى المرض أياماً ودخل الشيخ المرحوم أبو حفص إليه وتكلم معه وواصاه، ووَعَى منه السرَّ الذي أوعاه، والسيد الأعلى أبو حفص (١) ابن أمير المؤمنين قد ملك الأمر كله مما جعل له أبوه قديماً وحديثاً (٤٥)، وحكمه ويحمي الحريماً، وخصَّه بوزارته خصوصاً للأمر وعموماً، وعلم أنه سَيحمي الحمى ويحمي الحريماً العريماً بي حفص المذكور

(2) انظر التعليق رقم 2 ص 85 .

(3) في أغلب الظن أن الأصل حديثاً وقديماً حتى ينسجم مع السجع الذي اختاره.

ولم يزل الألم والوجع يشتد به وهو يذكر الله تعالى على ما ذكر النبي والمهدي والصدّيقون والشهداء والصالحون رضي الله عنهم وعنه. فلما كان ليلة الجمعة خلع (1) وخظذ محمد عن العهد ووُلي أمير المؤمنين أبويعقوب رضي الله عنه حسب ما أذكره في ايامه إن شاء الله تعالى، وذلك بجد أخيه شقيقه السيد الأعلى أبي حفص إليه وسعيه وجده هو في ايامه إن شاء الله تعالى، وذلك بجد أخيه شقيقه السيد الأعلى أبي حفص إليه وسعيه وجده هو في نفسه، وبما ظهر عليه من الفضل في أمره ونهيه، وحمل (2) أمير المؤمنين إلى مدينة تفسه، وبما ظهر عليه من الفضل في أمره ونهيه، وحمل الله عنهما. وكان الذي احتمله ابنه تينملل، ودفن بجانب قبر المهدي رضي الله عنهما. وكان الذي احتمله ابنه أبو الحسن علي، وكان له من السنّ حين توفي ثلاثة وستون سنة على ما رواه الشيخ الحافظ أبو يحيى زكريا بن سنان. وقال غيره: أربعة [ 81 ] وسبعون عاماً (3).

# ( بنو الخليفة وبناته وكتابه ووزراؤه وتضاته )

قال الراوية: وخلَّف من البنين أميرُ المؤمنين أبو محمَّد عبد المؤمن بن على رضي الله عنه: الخليفة أبو يعقوب. الخليفة بعده. شقيقه أبو حفص، أبو عبد الله محمد المخلوع. أبو محمد عبد الله صاحب بجاية. أبو سعيد عثمان، أبو على الحسين شقيقهما، سليمان المكني بأبي عثمان، أبو على الحسن، أبو إبراهيم إسماعيل. أبو إسحاق إبراهيم. . أبو زكريا يحيى . . أبو إبراهيم إسماعيل . . أبو إسحاق إبراهيم . .

<sup>=</sup> والخروج عنها إلى الأندلس على باب الجبل المسمى بهيكل الزهرة، ويعبر ابن الخطيب عن هذه المنطقة بمنطقة أرغون وبرجلونة، كما يعبر عنها ويسي باراغون «Aragon» الروض المعطار - 42 داعيان الأعلام ص 337.

<sup>(1)</sup> تـرى من خلال النص أن أمـير المؤمنين هــو الذي أمـر بخلع ولده ولمـا يزل عــلى قبد الحيــاة راجع التعليق رقم 2 ص 150 .

<sup>(4)</sup> لا يخفى ما في إثبات الألف من مجاملة للسجع فإنه كالقافية، وقد تكرر هذا من ابن صاحب الصلاة «وأسكنا بالتصافي بينهما الأرواح والأجساما.. الأسراج والألجاما.. (ص 319) وهو جار على سنن الأسلوب العربي في الموضوع: راجع ما كتب على الآيتينَ الشريفتين «أطعنا الله وأطعنا الرسولا... وتظنون بالله المظنونا...».

<sup>(1)</sup> وبهذا فسخ عبد المؤمن الرسالة الملكية التي بعث بها في شأن تنصيب محمد هذا كولي للعهد قبل الثاني عشر من ربيع الأول من سنة 551. رسائل موحدية، نشر بروفنصال ص 61-55. الثاني عشر من ربيع الأول من سنة 551.

التابي عسر من ربيع المون من مست مرود. رسم الله والمرود عن عسر أو ميت! ويصور (2) لم يفصح ابن صاحب الصلاة عن حمل عبد المؤمن، همل كمان وهمو محتضر أو ميت! ويصور على المحلل بأنه توفي بالرباط. ويذكر ابن خلدون أن منيته أدركته بسلا. الحلل ص 131 - ابن صاحب الحلل بأنه توفي بالرباط. ويذكر ابن خلدون أن منيته أدركته بسلا. الحلل ص 491 - ابن ما 13 م 496

حدون جدد من على مرح. (3) هكذا بخط الناسخ «سبعون» وهو دون شك خطأ والصواب ستون والذي يؤيد هذا أن ابن أبي زرع نقل عن ابن صاحب الصلاة، في كتابه المن بالإمامة «أربع وستون سنة». فالغالب على الظن أن ابن أبي زرع وقف على نسخة أخرى مصححة. أبن عذاري، البيان ص 36 - ابن أبي زرع، الثاني طبعة الرباط ص 168.

أبو يوسف يعقوب ، أبو الحسن علي . . أبو زيد عبد الرحمن . . أبو سليمان داود . . أبو موسى عيسى . أبو العباس أحمد (١) .

البنات: صفية، عائشة.

كتابه أيام خلافته: ميمون الهواري<sup>(2)</sup>، أبو محمد عبد الله بن جَبَل<sup>(3)</sup>، أبو جعفر بن عطية<sup>(4)</sup>، عطية بن عطية<sup>(5)</sup>، أبو الحسن بن عياm.

الوزراء في خلافته: أبو جعفر بن عطية ، أبو محمد عبد السلام بن

( ترجمة أبي القاسم أخيل بن إدريس )

القضاة له: أبنو عمران موسى (4) صهره من أهل تينملل ، حجًّاج بن

محمد (1) ، السيد الأعلى أبو حفص ، أبو العلى إدريس (2) بين يدي (3) أبي

حفص . [ 82 ] السيد الأعلى المذكور .

يوسف (5).

ومن الكتاب: أبو القاسم أخيل بن إدريس الرندي هو أحد الكتاب البلغاء والشعراء كتب في فتوته لآل الملثمين (6) ثم بعد ذلك في أول الفتنة لابن حمدين (7)، ثم تحول في الفتنة الى بلده ومسكله على معنى النظر

- (1) هو عبد السلام الكومي وقد ترجم له بإسهاب ابن صاحب الصلاة ـ راجع صفحات 41 42 . 45
- (2) نال حظوة سامية في البلاط الموحدي إلى أن قبض عليه واستصفيت أمواله في شهـور سنة 573 أو سنة 577. وقد تردد ذكره في كتـاب المن بالإمـامة. المـراكـثـي: المعجب ص 244 ابن عذاري ص 104.
  - (3) يعني أنه كان وزيراً مسؤولاً لدى السيد أبي حفص وابن أبي زرع ، جزء ثان ص 174.
     (4) ممن اعتمد عليهم عبد المؤمن في استدعاء غرب افريقية بشعر طويل يقول في أوله:
- أسلبم دعوة ذي إخاء مرشد هاد إلى الحق المبين المسعد ومذكر ما كان أسلاف لكم فضلوا به أفعال كل مسدد وهوغير أبي عمران موسى التازي الذي كان قاضياً للجماعة أيام أبي يعقوب وأيام أبي يوسف كذلك. ابن عذاري، البيان ص 21 ـ المراكشي، المعجب ص 246 313، ابن أبي زرع جزء ثان ص 175.
- (5) يكنى أبا يوسف، ابن أبي زرع، الأنيس جزء ثان ص 175.
  (6) آل الملثمين: يعني دولة المرابطين، وقد كانوا يتلثمون ولا يكشفون عن وجوههم، قال ابن خلكان توارثوا هذه السنة هذه السنة عن سلف، وقد اختلفوا في أصل هذه العادة فمن قائل إن المناخ هو سببها
- ومن قائل غبر ذلك، وفي تلثمهم يقول أبو محمد بن حامد الكاتب: قوم لهم شرفُ العُلا من جُمير واذا انتمُوا صنْهَاجة فهُم هُم لَمَّا حَوْوًا احْرازَ كَلَّ فَضِيلَةً غَلَبَ الْحَياءُ عليهِمُ فتلتُّمُوا الاستقصا ثان ص 3-4. وانظر التعليق رقم 1 صفحة 67. حول أخيل الذي نعت هناك
- (7) أبو جعفر حمدين بن محمد بن حمدين. ابن الآبار الحلة السيراء ـ ص 222 ـ ابن الخطيب اعمال الاعلام ص 176.

- (1) يتفق ابن أبي زرع وما يوجد هنا عند ابن صاحب الصلاة من أن لعبد المؤمن سبعة عشر ولداً بيد أن المراكثي صاحب المعجب وهو معاصر لصاحب المن بالإمامة \_ يذكر أن أبناء عبد المؤمن فقط ستة عشر، ويلاحظ أن المراكثي حذف من أبناء عبد المؤمن أبا سليمان داود وأبا العباس أحمد لكنه أضاف ولداً لم يذكره صاحب المن في هذه اللائحة هنا وهو أبو عمران موسى، لم يذكره هنا وإن كان قد ذكره بعد مرتين في أثناء سرد الحوادث ص 279 و292. وهكذا يتضح أن عدد أولاده ثمانية عشر ولداً. البيذق جدول بروفنصال ص 225 \_ المعجب ص 198 \_ ابن أبي زرع 188 \_
- (2)ميمون الهواري من سكان قرطبة كان أديبًا فقيهاً ولـه شعر فيـما جرى بـين أبي الوليــد بن رشد وأبي عمد بن أبي جعفر في التفضيل بين الهيللة والحمدلة آثر فيها قول ابن رشد. ابن الأبار، التكملة وكوديرا» رقم 1136.
  - (3) انظر تعليق رقم 2 ص 95 .
- (4) ولد براكش في سنة 517 وكتب للسلطانين على بن يوسف وابنه تاشفين، ثم لما انقضت دولة المرابطين دخل في لفيف الناس وأخفى نفسه إلى أن استكتبه واستوزره بعد حين الخليفة عبد المؤمن في ظروف نبه عليها مترجموه، وقد كان في كتابته بليغاً سهل المأخذ منقاد القريحة سيال الطبع، وبعد أن أدرك مكانة مرموقة عند عبد المؤمن جرت له محنة، وقتل هو وأخوه أبو عقيل عطبة أواخر سنة 553.
- ابن عذاري، البيان ص 16. المراكثي، المعجب، طبعة مصر ص 198 234 ابن الأبار، الحلة السيراء، طبعة دوزي سنة 1847 ص 198 199. ابن الخطيب، الأحاطة طبعة القاهرة جزء أول ص 132 139.
- (5) هو أبو عقبل عطية بن عطية أخو أبي جعفر القضاعي المراكثي واصله ـ القديم كأخيه ـ من قرية بناحية طرطوشة بشرق الأندلس وقد ترك بعض الأثار النثرية .
  رسائل موحدية ـ نشر بروفنصال ص 22 71 .
  - (6)راجع تعليق رقم 3 صفحة 102.

( ترجمة أبي بكر بن ميمون القرطبي )

ومن الأساتيذ بمراكش أبو بكر بن ميمون القرطبي (1) وصل الى الحضرة العلية واستوطنها واشتهر بمعرفته عند الخلافة حتى نسي قرطبة ومواطنها وقطينها وقطنها ، وانحلت اليه الطلبة من كل مكان، ودرت أخلاف الأرزاق عليه بالحقيقة والامكان ، فقال يتغزل في أبي القاسم بن تيسيت(2) من أهل فتيان مدينة أغمات (3) : (المتقارب)

أبا قاسم والهوَى جنَّة وها أنا من مَسَّها لم أفق تبوّرات جاحِم نار الضَّلوع كما خضت بحر دُمُوع الحَدق أكنت الخليل ؟ أكنت الكليم ؟ أمنّت الحريق أمنت الغرق (4)

(1) هو محمد بن عبد الله بن ميمون ابن ادريس بن محمد بن عبد الله العبدري وقد كان متقدماً في علم اللسان بليغاً متصرفاً في سائر الفنون حافظاً حافلاً شاعراً فكه المحاضرة ظريف الدعابة خرج من بلده قرطبة في أيام الفتنة فنزل مراكش وأقرأ بها العربية والأداب، وله مقطعات في الغزل شرحها في سفر ضخم، وعن أخذ عنه حسن بن محمد الانصاري، وقد روى هو عن أبي بكر بن العربي وأبي الوليد بن رشد، وقد كان بحضر مجلس عبد المؤمن في جملة العلماء ويبدي ما عنده من المعارف إلى أن أنشد في المجلس الأبيات التالية التي نظمها في أبي القاسم عبد المنعم بن محمد بن تسيت. . . فهجره عبد المؤمن ومنعه من الحضور في مجلسه وصرف بنيه عن القراءة عليه. مات براكش يوم الثلاثاء في جمادى الأخير سنة 567 عن سن يناهز التسعين .

ابن الأبار، التكملة (كوديرا) رقم 751 ـ السيوطي: بغية الوعاة طبعة 326 ص 61-62. صفوان بن ادريس: زاد المسافر نشر محداد ص 6 ـ 7. العباس بن ابراهيم المراكشي: الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام، ثالث ص 23.

(2)راجع التعليق السابق.

(3) اغمات: هي في الواقع مدينتان تقعان جنوب مدينة مراكش، احداهما تسمى اغمات وريكة والأخرى اغمات وريكة والأخرى اغمات هيلانة، وبينها نحو من ثمانية أميال، وبأغمات وريكة يسكن الأعبان وينزل التجار لأنها دار التجهيز للصحراء بها نهر يشق بعضه المدينة، يقال له تاقيروت، فيها قضى المعتمد ابن عباد أيام منفاه ومما قيل فيها وفي ابن عباد:

انفض يلديك من الله أنيا وساكِنها والأرض قد اقفرت والنّاسُ قد ماتوا وقُلل لِعَلَها الأرضي قد كتمت سريرة العالم العلوي أغمات الاستبصار ص 207 ـ العباس بن إبراهيم: تاريخ مراكش واغمات أول ص 110-111-111-111.

(4) لا يخفى ما في البيت من «تلميح» لقصة إبر أهيم الخليل لما القي به في الجحيم «وقصة موسى كليم الله لما ألقي به في اليم». النجار: قصص الأنبياء ص 93-189. was pread

والاحتياط لأهله وولده فلما تغلب أبو الغَمْر بن عزون (1) على (رندة) (2) تقبض عليه وسجنه ، فاستقر بمالقة مخرجاً عند ابن حسون (3) يبكي سجنه ، ثم إنه رحل الى حضرة مراكش حرسها الله بعد فتحها وقرارها ، واتصال التمكين للموحدين في دارها وجوارها ، فاتصل بالوزير أبي جعفر بن عطية ، وعرف بحديثه مقر الخلافة العلية ، فكتب له عن الأمرّ العلي إلى أبي الغمر بن عزون برندة بصرف ماله والحفاية بأهله وقضا أوطاره وآماله . ولم يزل أبو جعفر يعتني به ، ويحسن جميل مذهبه ، فسكن مراكش وخلط ، وقصر بنفسه فانحط عن منزلته وسقط ! فقال فيه إبراهيم بن المسفر (4) الشّاعر يهجوه:

[83] تخيَّلتُ أُخْيَل ذا عفَّةٍ فبان التخيل عيْن الغَبَن إذا بالمَحَلِّ الله المُومساتُ على كلِّ فَنَ ! وقد أكثر القول جيرانُه وهمّوا بشَكُوى ولكن لِمَن؟!

البيذق، أخبار المهدي ص 125 - الحلة السيراء 222 - ابن خلدون، سادس 486 - 487. الناصري، الاستقصاء ثان 104 - 107.

الروض المعطار ص 79.

<sup>(1)</sup> هو أخ لأبي العلاء بن السائب بن عزون وكان صاحب مدينة شريش ورندة فلما أجاز الموحدون إلى الأندلس نزلوا به، فكان أول بلد فتحوا من الأندلس شريش، خرج اليهم صاحبها أبو الغمر فيمن معه من المرابطين وبايمهم لعبد المؤمن، فكان ملوك الموحدين إذا قدم عليهم وفود الأندلس كان أول من ينادي منهم.

<sup>(2)</sup> رندة: (RONDA) مدينة قديمة تقع شمال جبل طارق على نهر ينسب إليها وبقربها عين تعرف بالبراوة.

<sup>(3)</sup> أبو الحكم الحسين بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الكلبي بن حسون وقد اشتهر بكنيَّة أبي حسون ولي القضاء بمالقة سنة 538 ثم دعا إلى نفسه - الحلة السيراء 222 - ابن الخطيب اعمال الاعلام، ص 254 - 255.

 <sup>(4)</sup> لم نقف على ترجمة ابراهيم هذا، وقد تكون له صلة بأبي الحسن المسفر الفيلسوف المغربي، عبد الله
 كنون، فلاسفة الاسلام في الغرب، ص 119.

قال الراوية: وإن هذه الأبيات وصلت إلى الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه فأمر أن يدخل مجلسه قائلها المذكور<sup>(1)</sup>. وكان الأستاذ يتهاجى مع اليكي الفاسي<sup>(2)</sup> الشاعر، وممًّا قال فيه اليكي: (البسيط)

قالوا : هجاكَ ابنُ ميمونِ فقلتُ لهم يا ليتَ شِعْرِي مَنِ الهاجي فأَدْريه قالوا : الفقيهُ الذي مِنْ أَرضِ قرطبةٍ قلتُ الفَطِيم ؟ فقالوا كلُّهم : إيه

## (ترجمة أبي الحسن بن الإشبيلي)

الفقيه الخطيب أبو الحسن بن الإشبيلي (3) شيخ [ 84 ] طلبة الحضر هو الخطيب المصقع بين يدي الخليفة الرضي أمير المؤمنين عند حضور الوفود ، الناطق بالفصاحة والبلاغة المنظومة نظم العقود ، بادر إلى الأمر العالي على قدره وسبق إلى نيل علم الخلافة فناله حين ابتدر ، واستيقظ أن يتشرف بالبساط العالي والناس نيام ، وورد بحر العلم فارتوى منه بالسبق وهم خيام ، فقرّبه الخليفة واستدناه ، ونال من الأمال مُناه ، فتجلّت لَهُ من العُلوم بحور ، وتجلّت له منها عين وحور ، فصار عند الخليفة في العلوم والمذاكرة أول داخل وآخر خارج ، عالم فاضل يتكلم في المجلس العالي مسترسلاً بالمذاكرة متمهلاً على حسن أدب في المناظرة ، فإذا خرج منه تذاكر مع طلبة الحضر بما وعى من الخليفة من علم « المهدي » (4) وبين لهم ما ناله من العلم العطم

النبوي ، إلى فضل قد طبع عليه في ذاته وحنان ، ووصل لجميع غرباء الناس والطلبة بخيراته ، يوصل عنهم كلَّ خير ، ويدفع عنهم كل ضير ، يشفع فيهم عند الأمر العالي فيشفع ، ويتكلم فيصغي لكلامه ويستمع . دام على علو مكانته عند الخليفة رضي الله عنه فاسهمه الأسهام والليار ، وأناله الاكرام والاوطار وتزوَّج بنت القاضي ابن الملجوم (١١) وخدمته في ذلك المطالع السعيدة من بروج النجوم ، ولم يزل [ 85 ] على ما ذكرته ، مدة أيام الخلافة إلى أن ولي أمير المؤمنين أبو يعقوب رضي الله عنه فمشاه على منزلته ، ووالاه جميل رتبته . لقيته (٤) بحضرة مراكش حرسها الله سنة ستين وخمس مائة وسمعت عليه قراءة عقيدة التوحيد (٤) ، والعقيد المباركة المسماة بالطهارة (٤) ،

<sup>(1)</sup> راجع التعليق رقم 1 صفحة 159.

<sup>(2)</sup> هوأبوعبدالله ابن سهل اليكي ، ينسب إلى يكة بالياء مدينة ما زالت إلى الآن بشمال مرسية (YECLA) لا إلى Pérès: lapoesie à Fessous les Almoravides : \_ 77 - , 231 بكة بالباء . صفوان بن ادريس : وإد المسافر ص 77 - , 341 الحجة المسافر ص 231 كلمة (فاس) .

<sup>(3)</sup> علي بن محمد بن خليل المكنى بأبي الحسن والمعروف بابن الاشبيلي ، سكن المرية ، وأخذ عن أبي القاسم بن ورد ولازمه واتقن علم الأصول وبرع فيها وكان خطيباً مفوهاً ، أخذ عنه أبو القاسم بن الملجوم وأبو عمرو عثمان بن عبدالله ، توفي بمراكش سنة 567 ابن الأبار -التكملة (نشر كوديرا) ص 668-669 -رقم 1862.

<sup>(4)</sup> كان المهدي على رأي الاشعرية في أكثر مسائل الاعتقاد فقد كان يعتمد القول بتأويل المتشابه من القرآن والاحاديث بعد أن كان أهل المغرب مقتدين بالسلف في ترك التاويل واقرار المتشابهات كها جاءت، ومن أجل

<sup>=</sup> هذا كان يسمي أصحابه بالموحدين تعريضاً باللمتونيين في أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم في نظره \_إلى التجسيم، ولهذا فقد كان يرى أن في نسبة الصفات إلى الله شبهة اشراك غيره معه هذا إلى قوله بعصمة الامام . . .

الناصري الاستقصا، ثان 73 راجع التعليق رقم 1 ص 61 أحد بلا فريع : عبد المؤمن وتأسيس الدولة الموحدية، مجلة السلام (تطوان) عدد نونبر دجنبر 1933 ص 24 وما يليها.

<sup>(1)</sup> أسرة ابن الملجوم شهيرة بفاس على عهد المرابطين والموحدين كان منها العالم والأديب والقاضي وقد اشتهر بعضهم باقتنائه للكتب وملك الخزائن العظيمة، ويكتفي ابن صاحب الصلاة هنا بوصف ابن الملجوم هذا بالقاضي، واني على مثل اليقين من أنه يقصد به أبا الحجاج يوسف بن عيسى بن على بن يوسف بن عيسى بن على مثل اليقين من أنه يقصد به أبا الحجاج يوسف بن عيسى بن على بن يوسف بن عيسى بن قاسم (الملقب بالملجوم) الأزدي الفاسي، فقد تفقه بأبيه، وروى عن جماعة من الأجلاء، وولى قضاء مدينة القرويين من فاس ثم صرفه عنها يوسف بن تاشفين . . . ثم ولاه بعد قضاء مراكش وكان رئيساً في الفتيا والحديث والأدب حدث عنه ابنه أبو موسى عيسى وقد توفي عن بضع وستين سنة في شهر ذي الحجة سنة 492، ولعلم أنجب السيدة التي تزوج بها ابن الأشبيلي في آخر حياته بعد أخيها عيسى، ومنهم أبو القاسم ابن الملجوم الذي عوقب من قبل المنصور لما بني قصراً مشرفاً على هما عمومي بفاس . ابن عذاري (مخطوط) ص 153 ابن القاضي الجذوة ص 334. ابن الآبار، التكملة رقم 1674-1670.

<sup>(2)</sup> يلاحظ أن ابن صاحب الصلاة أمسى بمدينة مراكش وقد عرفناه قبل بمدينة قرمونة ثم مرشحاً للكتابة بقرطبة ، راجع ترجمته في المقدمة .

<sup>(3)</sup> هي عقيدة ابن تومرت باللسان العربي: (المرشدة) وهناك عقيدة له أخرى باللسان الغربي. بروفنصال، رسالة موحدية ص 132 ـ الحلل الموشية 89. الاستقصا ثان 73-77.

<sup>(4)</sup> عبارة عن مجموعة أحاديث مختره ضمنها المهدي كتابه (الطهارة) ـ المراكشي المعجب طبعة مصر 1949 ص 279.

### ترجمة أبي محمد عبد الله المعروف بابن جبل

الفقيه الخطيب أبو محمد عبد الله المعروف بابن جبل<sup>(1)</sup> ، كان صاحب أبي الحسن بن الإشبيلي عند الخليفة رضي الله عنه يخطب بعده إذا خطب . ويحضر إذا حضر فيوري [ 86 ] الخطابة والفصاحة من كتب ، وتتعجب الوفود من بلاغته غاية العجب ، دام على التعرف والتنويه للغريب الى أن توفي رحمه الله .

#### ذكر خلافة أمير المؤمنين ابي يعقوب يوسف بن أمير المؤمنين

في الليلة التي توفي فيها أبوه رضي الله عنهما ، وذلك ليلة الجمعة العاشر من جمدى الأخيرة عام ثمانية وخمسين وخمسمائة وما كان من عضد السيد الأعلى أبي حفص شقيقه إليه في ولايته وحمايته وترشيحه لخلافته وشهادته وشهادة الشيخ المرحوم أبي حفص بن يحيى وغَيْرهما من أشباخ الموحدين أعزهم الله بما أشهدهم به أمير المؤمنين من تقديمه الأمر العزيز عوضه وخلع محمد عن الأمر ، ورضي محمد بخلعه ، وتسليم الأموال بسعادة بجمعه ، وأنبساط الأمال في أيامه ، وكثرة الاغتباط من الأموال بسعادة أعلامه ، وذكر بعوثه وغزواته ، وغزر أفعاله وسيره الكريمة وفضائله العميمة ، واسماء رجال مشاهير من رجاله أ وكثرة البركات منه للموحدين والاجناد في أعطياته واتصال الإحسان بمواساتم ، وظفره بكل ما عانده في محارباته وتيسير وأبي سعيد عن البدار - إليه ، والعاقبة الجميلة بعد ذلك لديه ، من بلوغ ما وعده الله به من تكميل عداته وهباته ، طول أيَّامه وحياته .

قال الراوية: واستبدً السيد الأعلى أبو حفص بـالأوامر العليـة السلطانية على ما كان مع أبيه ووهبها لأخيه هبةً مرضية . . وأعلم الموحـدين أعزهم الله

(1) انظر التعليق رقم 2 ص 95 .

وكتاب أعز ما يطلب (1) بقراءة الكاتب أبي عبد الله بن عميرة (2) ، وكان إذا قرا القارىء المذكور فصلاً مما ذكرته من العقائد شرح غامضها وفتح أقفالها على الطلبة وذلل لهم حتى يروض رايضها (3) ، وكان يخصني مع الطلبة بالسؤال ، ويهتبل بي غاية الاهتبال ، وإذا سمع بذكري نبه عليَّ بأحسن تنبيه ، ونوه فيه غاية التنويه ، مذهباً كريماً من مذهب العلماء ، وغرضاً حليماً من حسن خلق الكرماء ، توفي بحضرة مراكش . ومن فضله وجده أنه قصده أحد الطلبة راجياً منه أن يكلم له صاحب سجلماسة (4) أن يصرفه إذا لقيه فقال لغلامه في الحين : قرب الدابة ! فركب ومشى إلى صاحب (5) سجلماسة الى داره وكلمه فيه وقضى حاجته فيه . وهذه شيم العلماء والفضلاء رضي الله عنه وعنهم .

<sup>(1)</sup> تبتديء أول رسالة من هذا الكتاب يقول المؤلف: أعز ما يطلب وأفضل ما يكتسب، وأنفس ما يدخر العلم الذي جعله الله سبب الهداية إلى كل خير. . . فلذلك سمى الكتاب (أعز ما يطلب) وقد نشر سنة 1903، وقدًّ م الأستاذ المجري جولد زيبر، هذا وكتاب أعز ما يطلب هوغير كتاب الموطا. الحلل الموشية ص 125. GOLD ZIHER: Mohamad IBN TOUMERT - ALGER: 1903.

المنوني: العلوم والأداب والفنون على عهد الموحدين ص 29جان وجيروم طاروا، أزهار البساتين، تعليق أحمد بلا فريج، ومحمد الفاسي، الرباط سنة 1349هـ ص 109-110.

الدكتور أحمد نختار العبادي، دراسة حول كتاب الحلل الموشية، مجلة تطوان العدد الخامس 1960 ص 157. (2) هو محمد بن أبي القاسم بن عميرة الكاتب من أهل المرية يكنى أبا عبد الله، يروي عن ابن زغيبة وأبي بحر الأسدي وأبي محمد ابن السيد وأبي الحسن بن مغيث وغيرهم، ولم يذكر ابن الأبار تاريخ ألوفاته ولكنه ذكره بين ترجمة الاستجي المتوفى سنة به 570 الأمر الذي يشير إلى أنه توفي خلال هذه السنة.

<sup>(3)</sup> يُعطينا ابن صاحب الصلاة وصفاً طريفاً للمجالس العلمية على عهد الموحدين فهي على نحوما أدركناه نحن في جامعة القرويين مثلًا: يتلو السارد فقرات من المتن فيتصدَّى الأستاذ للشرح والتعليق. عبد الهادي التازي. جامعة القرويين. بيروت 1972. ثلاثة مجلدات.

<sup>(4)</sup> سجلماسة: مدينة عظيمة من أهم مدن المغرب، تقع على طرف الصحراء، يقول صاحب الاستبصار أنها بنيت سنة 140 أسسها مدرار بن عبدالله ولها إثنا عشر باباً وهي كثيرة النخل والأعناب وسائر الفواكه. وتحمل اليوم اسم الريماني الاستبصار ص 200-201-203.

<sup>(5)</sup> لم نعرف من كان صاحب سجلماسة على هذا العهد إلا أننا على عِلم من أن أمير المؤمنين عين سنة (571 أخاه أبا علي كوال على سجلماسة.

قال الراوية : كان(1) الأمير أبو يعقوب يوسف رضى الله عنه كاملًا فاضلًا عدلًا ورعاً جزلًا مستظهراً للقرآن كتاب الله تعالى بشُرْحه في نـاسِخِه ومنسـوخه قارئاً لنصه ، حافظاً له على وقفه وابتدائه عالماً بحديث رسول الله صلى الله [ 89 ] عليه وسلم بصحيحه ومختلفه وحَسَنِه وغريبه وبإسناده متقناً في العلوم الشرعية والأصولية متقدماً في علم الإمام المهدى رضي الله عنه محكماً لأفانين علمه الذي أملاه وأخذ منه ، محباً لأهله ضابطاً على الأمر العلى ، باسطاً رعيه ، صادقاً رأيه للموحدين أعزهم الله بالفضل الجلى باتصال المواساة في كل شهر وبالبركات في ممر الدهر ، صليباً على الأعداء أبياً عن الضيم ذائداً عن الأمن راغباً في العمارة ، مثابراً على الجهاد ، مشيعاً للعدل مقسطاً فيه ، يذهب في زهده وورعه ، وبسطه لعدله ، وسداده في فضله ، مذهب أبيه الخليفة رضي الله عنهم . نظر بنور الله تعالى فأصلح العدوة وأمنها ، وأنس شاردها وسكنها ، وقرَّب أشياخ طلبة الحضر وأحسن لعامتهم كفعل أبيه ، وأمرُّ عليهم فضله المستمر وخصُّ جزيرة الأندلس في إمارته وخلافته ببعوثه لها بالغزو فقمعوا عاصيها وعدوها ، وافترعوا بالفتح قاصيها من الأرض ودنوها ، وأحسن لأجنادها وسبل عليهم الخيل لغزو الكفرة في امدادها بالمئين والآلاف في إعدادها ، وهو الذي مصَّر إشبيلية وأمر ببناء سورها من جهة الوادي (<sup>2)</sup> من ماله بعد هذم السيل <sup>(3)</sup> العظيم له الخارج على جنباتها

الثناء على الأمير أبي يعقوب في شيمه الكريمة العظيمة

مدة إمارته ومدة خلافته ملخصاً حتى أفسده

في خلافته المستقيمة

بهه الوادي من المن العداد الصلاة ملخصاً لهذه الترجمة ، ولكنه عوض أن يسوقه مقدمة لحياة الخليفة الخافلة ، عوض ذلك جعلها خاتمة لأيامه .

راجع مخطوطة ابن عذاري ص 132-133.

(2) يعني به الوادي الكبير ((Guadalquivir) وهوينبع من شقورة من الجبال الوسطى في اسبانيا ويصب جهة قادس غير بعيد عن مصب وادي آنة ,

(3) تستهدف اشبيلية على الدوام لسيول جارفة حكى عنها تاريخ الأندلس فمنها سيل سنة 574، وسيل 597. ابن عذاري، البيان المغرب ص 105 ـ الروض المعطار ص 21. هو والشيخ المرحوم أبو حفص بخلافته وانفراده . وبما كان من الخليفة من تقديمه له باشهاده ، واجتمع الشيخ أبو حفص وجميع الموحدين أعزهم الله والجميع من أشياخ القبائل على الرضى به والتيمن بمذهبه ، والاستسعاد بفضائله الصادرة عنه ، الظاهرة عليه برتبه ، فنفذ الأمر منه بكل تأنيس للناس ، وهدايات من العدل باديات الأنوار والاقتباس ، ووعظ الشيخ المرحوم أبو حفص الموحدين أجمع على طبقاتهم ومراتبهم وذكرهم بما يجب عليهم في دِينهم وصلاح يقينهم وعُرفهم بما أوجب الله عليهم من مفروضهم ومسنونهم وبحق البيعة ولم يعلم أحداً من الناس بالوفاة (١) واشتد عليهم من أروم الصلاة وضرب بالسياط أهل الفسق والجُناة ، وشغلهم بأنفسهم من الأحاديث بالخُزعبلات ، وألزم الحفاظ من الموحدين وغيرهم عند المساء وعند الفراغ من صلاة [ 88 ] الصبح الحرن (2) ، واشتد عليهم في ملازمة ذلك باعظم الاشتداد واللزب .

ثم نفد الأمر من الأمير بانصراف العساكر المجتمعة إلى قبائلهم ومواضعهم وتأخير العرض إلى وقت يأذن الله به من إزماعهم وإجتماعهم ، وكملت البيعة بأكمل خلوص السرائر ، وطيب الوفاء في الضمائر ، فتسمى لنفسه باسم الأمير واستقل بما سار اليه من العهد العزيز والتأمير ، وبعد كمال هذا الترتيب ، والفراغ من الأشغال بما ذكرته من التأديب ، انصرف الأمير الى حضرة مراكش مع أخيه والأشياخ من الموحدين أعزهم الله فملك دار الخلافة ، وأنافت به السعادة أكرم إنافة ، وحاز المخازن والأموال وأضافها في مقرحق الدين والمسلمين أحسن مستقر وإضافة .

<sup>(1)</sup> تقليد يجري عليه دُهاة الحكام قبل أن يأخذوا بناصية الأمور ، فقد يكون اعلان «الوفاة» قبل الاحتياط فرصة للفتانين والمنتهزين بل أنت ترى كيف أنَّه لم يكتفِ باخفاء الوفاة ولكنه «شغل» الناس بأنفسهم عن «القيل والقال» . . .

<sup>(2)</sup> يعني تلاوة القرآن حزباً حزباً، وقد عرفت قرءاة الحزب منذ أيام المهدي ، لكن العزنائي نقل عن ابن صاحب الصلاة انها كانت بأمر من يوسف بن عبد المؤمن بن علي في سائر البلاد. زهرة الآس ، طبعة الجزائر -نشر بيل 1923 ص 74. الحلل ص 89.

وجهاتها في عام أربعة وستين وخمس مائة وبناه بالحصى والجِيار من [ 90 ] الأرض إلى أن علاه على حاله الآن على يدي أمنائه الأخيار، فلما عقدت البيعة له بإجماع واصفاق ، في النصف(1) من جمادي الأخرة عام ثلاثة وستين وخمس ماثة واستوسقت له الأمال ، وتحرك غازياً بعسكره الضخم الشهم مردفاً لأخيه السيد الأعلى أبي حفص في غزو ابن مردنيش واستقر بإشبيلية عام ستة وستين وخمس مائة وعقد جسراً على واديها بالقنطرة العظيمة الهندسة، الممسوكة بالمراكز المؤسسة ، لعبور الناس عليها من أهلها وأهل الشرف (2) إليها لعمارتهم وحاجاتهم ومرافقهم ، ولإجازة العساكر للغزو عليها ، تقـدم له في ذلك من الأجر الجزيل ، والذكر الحفيل ، ما لم يتقدم قبله لملك في الأندلس منذ فتحها موسى بن نصير وطارق بن زياد وتحصل لـه عند الله تعـالى في ميزانه من الزلفي الكريمة ما يجده عنده بأوفر الحظ الأوفى فإنه سبَّلها على المسلمين للعبور عليها في مصالحهم دون قبالة (3) ، ولا إجازة عمالة ، وجلب الماء في الساقية لمشرب أهلها ولقصره ، وابتني فيها الجامع الكبير العتيق لاتَّساع الناس فيه عن ضيقتهم في جامعها (4) فساوَى بــه جــامــع قــرطبــة في الاتساع واستجلب في ابتنائه العُرَفاء والفعلة ، فكمل في مدة قليلة من الأعوام على عظمه وسعته وجرمه وارتفاع سُمْكه ، وابتنى قصبتُها [ 91 ] إلى نصفهــا بتأسيسها حتّى الى الماء ، وابتنى الزلالق(5) لأبواب إشبيلية من جهة الوادي

احتياطاً من السيل الخارج عليها ، وابتنى قصبتها الداخلية والبرانية (١) خارج باب الكحل<sup>(2)</sup> والقصور المكرِّمة خارج بـاب جهور<sup>(3)</sup> والقناطر حـول مدينة إشبيلية من كل جانب ، وأسْكن الثغور القفرة من كلب النصاري عليها ، وابتني جميع أسوارها وأعادها للإسلام بالعمارة بعد قفارها وفدي من الأسرى من وجد من أهلها عند الرُّوم ، وأنقذهم من ربُّقه عبودية الكفر الى حرية الإسلام ، وفدى عليّ بن وزير (<sup>4)</sup> ، وغانم بن مردنيش <sup>(5)</sup> قائدَيْـه من أسـر النصارى بمال كبير وغزا الكفرة ببعوثه وعساكره المؤيدة بـرأ وبحراً ، وأذاقهم عيشاً مراً ، حتى أذْعنـوا للصلح معه حسب ما أذكره في محـارباتـه (6). وهو الذي حمى بطليوس (7) من الكُفر ، وابتنى لها قصبتها الشاهقة المانعة وسـرَّب الماء اليها من الوادي ، فقطع العدو أمله عنها بما أشحنها من الألات والعدد

<sup>(1)</sup> معلوم أنه تبوأ كرسي الخلافة منذ الليلة التي توفي والله: ليلة الجمعة العاشر من جمادي الأخيرة من سنة 558 لكن ابن صاحب الصلاة لا يقصد هذا البيعة ابتداء وإنما يقصد تجديد البيعة التي تمت سنة 563 بمناسبة التسمية لأول مرة بأمير المؤمنين.

<sup>(2)</sup> حول الشرف راجع التعليق رقم 5 ص 67.

<sup>(3)</sup> القبالة: هي في الأصل الضريبة التي تدفع لبيت المال ، وقد أطلق استعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائدة على ما يقضي به الشرع ، وكانت هذه الكلمة تستخدم في المغرب والأندلس للدَّلالة على الضرائب التي كان يؤديها أهل الحرف أو باثعو السلع الرئيسية (أنظر دوزي: ملحق القواميس العربية 2 - 305 - 306.

<sup>(4)</sup> يعني به جامع أشبيلية القديم وهو جامع ابن عدبّس الذي ياتي الكلام عنه. انظر مجلة الأندلس. مجلد 11 سنة 1946 صفحة 425. ومجلد 12 سنة 1947 صفحة 145.

<sup>(5)</sup> الزلالق جمع مزلاق: المزلاج يغلق به الباب، وكان القياس أن يكتب هكذا: الزلاليق بالباء.

<sup>(1)</sup> يعني الخارجية وهي عبارة معروفة الاستعمال. هذا ويظهر أن القصبتين اللتين كان القيصر بناهما في وسط المدينة واللتين تعرفان «بالآخوين» قد درستا. الروض المعطار ص 18.

<sup>(2)</sup> باب الكحل أحد أبواب اشبيلية ، وتوجد أيضاً باب الكحل ضمن الأبواب القديمة بمدينة مراكش بالرغم من أنها لم تذكر في المصادر. 464 - 529 - 500 - 254 - 251 . Huici: 251

عباس بن ابراهيم المراكشي: الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام أو ص 109.

Allain et Deverdun: les portes anciennes de Marrakech Hesperis: 1957 P. 85 - 126 (3) تردد ذكر هَذَا الباب سيها عند القصور الموحدية . وقد حاولنا أن نقف على موقعه من مدينة أشبيلية ، ومن

التوافق أننا نجد المؤرخ المسيحي Ortiz De Zuniga في كتابه «الحوليات الكنسية لمدينة أشبيلية» (الجزء الأول 32- 39) يتحدث عن باب يسميه Vib Ahoar كان موجوداً في حيّ اليهود بأشبيلية ولا يستبعد -كها يقول الأب ميلتشور ـ أن يكون هذا الاسمُ تحريفاً لباب جهور الذي يَدْكُره ابْنُ صاحِب الصَّلاة.

Melchor Antuna: Sevilla y monumentos arabus P. 61 - 87.

<sup>(4)</sup> هو أبو الحسن أخ سيّد رأي بن وزير من شيوخ الثوار بالأندلس الذين استناموا إلى الحكم الموحدي وقد فداه أمير المؤمنين بأربعة آلاف دينار. ابن عذاري 99.

<sup>(5)</sup> هوغانم بن محمدالذي أسندت إليه بعد ذلك قيادة الأسطول المرابطي . في سبتة وأسر سنة 576 على ما يذكر

ابن عذاري في البيان المغرب. ص 109. Melchor: Companas de los Almohades en Espana P. 43 Note 1.

<sup>(7)</sup> بطليوس (Badàjoz)مدينة تقع شمال إشبيلية شرقي يابرة ، بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي ، وهي بقعة جليلة على صُفَّة خرها الكبير المسمى الغور، والذي ينتهي إلى حصن مارتلة. الروض المعطار ص 46.

من الأسلحة والرجال المنتخبة ، وهو الذي ابتنى المدينة المتصلة الشانية لمدينة مراكش على ما أذكره (1) في خلافته في موضعه . ونال الناس معه في إمارته وبعد ذلك في خلافته من جميع الطبقات من الكتّاب ، والعمّال ، والطلبة ، والقضاة ، والرعية بصلاح أحوالهم ونماء [ 92 ] أموالهم ما لم يُعْقَد مثلها في زمان حتى شبّهها الطلبة وأهل التواريخ بأيام عثمان بن عفان رضي الله عنه (2) وهو الذي غزا بجيوشه مدينة ( وبذة ) (3) ونازلها وحاصرها وأشرف على فتحها على ما ذكرته (4).

#### الوفاء بالعهد

ولما كانت الوفاة للخليفة أظهر الشيخ المرحوم أبو حفص بن يحيى من بطانة النُّصح بالوفاء، والدُّفاع بالحماية على أكمل الاستيفاء، ما وطد الأحوال، ومهَّد الآمال، برأيه الموفق السديد، وسعيه في الباطن والظاهر الحميد، ولازم الجلوس والحضور بنفسه في المجلس العالي، واقتدى الموحدون - أعانهم الله - به في حسِّه فثابرو (البكور والالتزام على التوالي، فاتصلت الحال واستقامت على الطريقة، وثبتت الأعمال والآمال بالحقيقة، ولم تزل الوفود من كل جانب يصلون ويوصلون فيرجعون مسرورين، مقبولين في مسآيلهم شاكرين مشكورين. أوتوالى استبداد السيد الأعلى أبي حفص

على معنى الوزارة والإمارة بإنفاذ الأوامر السلطانية عن أمره } على ما كان عليه

عنـد أبيه من الـوزارة في سرّه وجهـره ، عن رِضي من الأمير أبي يعقـوب أخيه

واتفاق وإجماع قديم [ 93 ] لزيم من شيوخ الموحدين وأصفاق وأخوة

موصولة ، ومساكنة في دار أبيهما بدار الحجر(١) على السلامة في النفوس من

غيرة الأمر بالقبول مقبولة ، وعلى حب الإخماء مجبولة ، ووزر إدريس بن

إبراهيم بن جامع(2) بين أيديهما ورأيهما لرفع الرفوعـات والمسائـل ، وتوصيـل

رغبة الوافد ومسئلة المسائل ، وكان هذا إدريس نشأة دار أمير المؤمنين ، وابن أمينهم الأمين ، ممَّن يؤمن على الحرمة ، وممَّن غذته النعمة ، فكان إذا أكمل الخدمة السلطانية في أوقاتها وانفصل الناس ، لازم الدخول على انفراد إليهما

فيما يختص بهما ، ويحتاجان من مؤونتهما وأسبابهما ، بتوسط عقلي ، وصمت على السلامة بينهما مبنى أصلي ، مع عفاف في طبعه ، وكفاف في

إذاية الناس في رفعه ، إذا وفد الوافد رحَّب وأرجاه في طلبه وأنزله وأسكنه ،

وأنساه أهله ووطنه ، وسعى له في خير ، ووصله بكل خير . وسأذكره<sup>(3)</sup> وأذكر

إخوته على حالهم ونصحهم في أشغالهم على ما يجب. فلنرجع الأن إلى

ذكر الأخوة.

<sup>(1)</sup> صفحة 143 - 209 - 292.

<sup>(2)</sup> ذكر المسعودي أن عثمان كان في نهاية الجود والكرم والسماحة والبذل في القريب والبعيد وفي أيامه اقتنى جماعة من الصحابة الدور والضياع: فمنهم الزبير بن العوام بنى داره بالبصرة وهي المعروفة في هذا الوقت وهوسنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة . . . وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمي . . . إلى أن قال : وهذا باب يتَسع ذكره ويكثر وصفه فيها تملك من الأموال في أيامه .

مروج الذهب، المجلد الرابع طبعة باريز ص252 - 253 - 254 - 255.

<sup>(3)</sup> وبذة (Huete) حصن على وادي بقرب اقليش يقع في الشمال الغربي لمدينة فونكة جنوب مدينة شنتمرية . الحميري : الروض المعطار ص 194 .

<sup>(4)</sup> ابتداء من 342 من المجلد الثاني.

<sup>(1)</sup> يعني بها القصبة المعروفة بقصر الحجر أو دار الحجر وهو حصن حصين كها يذكر صاحب الحللُ الموشية . الادريسي: نزهة المشتاق ص 69، الحلل الموشية نشر علوش 1936 ص 114.

Castan Deverduh: Marrakech des origines à 1912, page 196.

<sup>(2)</sup> ظل ادريس ابن جامع وأخوته وبنوه محل تجلة واحترام طيلة خس عشرة سنة لكنهم سنة 573 على رأي ابن عذاري أو 577 على ما يقول المراكثي كانت السطوة بهم وأبعدوا إلى مدينة ماردة (Mérida) ستة أعوام إلى أن مات أبو يعقوب في غزوة شنترين ثم لما استخلف أبو يوسف عفا عنهم .

<sup>(3)</sup> دون شك في المجلد الثالث، وقد تولى ابن عذاري تلخيص ما يوجد هناك فانظر التعليق السابق.

## ( ذكر ما صار اليه أمر أخوة أبي يعقوب)

وكان السيد أبو الحسن علي بن أمير المؤمنين رضي الله عنه حاضراً ليلة الوفاة والبيعة فحشى إلى تينملل على ما ذكرته للمواراة بالجسم الكريم فرجع من عشيته وفي نفسه علة من دخل الحسد ، موذنة له في العاجل والآجل بطول الكمد ، فأقام [94] مكبوداً فريداً بما في نفسه ، يظهر إخاء وفي طيه حقوداً فلم تمهله علته ، ولا طالت(1) له مدته ، حتى فاضت نفسه في تلك الأيام ، وغابت شمسه قبل الجمام ، وذلك في بقية عام ثمانية وخمسين وخمس مائة .

وأما السيد أبو محمد عبد الله فأقام ببجاية بعد الحال ، يقدم رجالًا ويؤخر أخرى ، ويرى الرأي ويكرره مع من يختصه في الذكرى ، ويعزم على ما فيه الرضى لله تعالى ولمنصبه الكريم في الدنيا وفي الدار الأخرى ، ولم تزل مخاطبة الأمير اليه بالاستلطاف والاستدعاء ، والجواب منه بالعدة في النظر بالزماع الى ذلك الإخاء ، فمطل نحو سنة ونصف، واعتذر عن الوصول، ثم عزم وتحرك عن بجاية وظاهره إيصال الشمل الموصول ، وإن أمله خير مأمول ، فلما استقلت به الرواحل ، أدركته المنايا بما كانت في غيبتها تحاول ، فبان عنه الصاحب الأهل ، وأفل بشمسه الأمل ، وذلك في عام ستين وخمس مائة ، فوصل خبر نعيه الى الأمير أبي يعقوب بمراكش فتفجع ستين وخمس مائة ، أوصل خبر نعيه الى الأمير أبي يعقوب بمراكش فتفجع من أوى جملته وأهله ، ونظر في تثقيف بجاية وأنظارها ، ريثما يوجه لها من اختاره لحماية ديارها وأقطارها ، ثم بعد ذلك كان الخبر بصفاء النفوس ، وابتهجت وجوه الأمال بعد العبوس ، وتنزلت الرحمة بتقليب النفوس ، وأجاب المتوقف الى البدار بتعجيل [ 95 ] المطلوب المرغوب .

وأما السيد أبو سعيد عثمان فتوجه اليه الى قرطبة عن الأمير الحافظ

المرحوم أبو عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم (1) ومعه الحافظ الأجل أبو يحيى بن الشيخ المرحوم أبي حفص (2) ، والحافظ أبو الربيع سليمان بن داود (3) ، فتمارض عند وصولهم واعتل ، وأطال الالتواء واختل وارتبط لهم ثم انحل ، فرجعوا من عنده الى الأمير بمراكش بمواعيد . وقد تكلم الناس المرجفون ، وزخرف في حديثه المزخرفون ، وثبت الله الحق ، ثم أجاب الصدق، ولما التوت حال هذا السيد في الاعتذار، وتُلُوم له في الانتظار، بعد الممدة التي ذكرتها عزم السيد الأعلى أبو حفص بالمشي إليه واستدعائه بالتأنيس والقدوم إلى جبل الفتح : جبل طارق عليه. وتسامع الشعراء فوصلوا.

## وصول وفد الشعراء عنـد وصـول خبـر هـذه البيعـة السعيـدة اليـه بقصائدهم للتهنة عليها

فتقدمهم أبو الـوليد إسمـاعيل بن عمـر الشُّلْبِيِّ (4) وقام منشـداً ، وقال : كامل )

عَهْدُ أنارَ به الهُدى والدَّينَ بشرى الخلافة إذْ تقلَّد عهدَها أَشرى الخلافة إذْ تقلَّد عهدَها [ 96 ] نجلُ الإمام ونشأة الخُلق الرضَى الناصرُ المنصورُ أوضَح نهجة يُنْمَى إليه ولادة وسيادة يسالمنبت الزاكي تاصًل واعتلَى

واستُظهر التأييدُ والتّمكين البرّ التقيّ الطاهرُ المَدْمُون يَبدُو عليه هدينه ويسبين في الصالحاتِ فنجعُه مضمُون وكذاك تنمي للأصول غُصُون وسقاه صَوبُ الفضل (5) هَتُون وسقاه صَوبُ الفضل (5)

<sup>(1)</sup> كذا بادخال لا على الفعل الماضي مع أن قصده النفي لا الدعاء. على خلاق القاعدة الأغلبية لدى النحاة. (2) سبكون هو أبا زكرياء يجي بن عبد المؤمن. انظر صفحة 145.

<sup>(1)</sup> أنظر التعليق رقم 5 ص 93 .

<sup>(2)</sup> راجع التعليق رقم 6 ص 93 .

<sup>(3)</sup> لم نقف على ذكر لأبي الربيع فيها تتوفَّر عليه من مصادر عن العهد الموحدي.

<sup>(4)</sup> هو بالذات المعروف بالشواس أنظر التعليق رقم 5 ص 142.

<sup>(5)</sup> البيت غير موزون كها لا يخفى، وقد حاولت أن أرقعه ببعض الكلمات، وبعد وقوعي على عين المخطوط بالبودليان (اكسفورد) تبين لي أن التصوير لم يلتقط كلمتين على الطرة مقحمتين بين الفضل والهنون وهما:

بجميع أحوال الصّلاح ضمين أدّت عن خَيْر الطَّهُ ور بُطُون تُنْكَى لَهِنَّ مُعادةً ياسين! تُتْلَى لَهِنَّ مُعادةً ياسين! والله ربُك ناصِرٌ ومُعِين عِلْقُ نفيسُ للعلاءِ تَمِين! بوفود خَيْرات الإلاه قَمِين! والحبْلُ حبْلُ الله وهو مَتِين ويقول للأشياء كن فتَكُون!

لم يعْدُه الرأيُ السَّديدُ وهدديه خِفْ التُّقِي وسَلِيل أَنْسوار الهُدَى خِفْ التُّقِي وسَلِيل أَنْسوار الهُدَى جَازَ العُلا ، فكمَالُه وخلاله اسعد وليّ العَهْد واصبعَد سامياً واستخلص العِلْق الشَّمِين فانتُمُ وتهنأوا الحظَّ الجَسِيمَ ، ففضلُكُم الأمرُ أمرُ الله وهسو مسؤيَّدُ يسرعاك مَن يُسرعيك عهد عيادة

وقال الشيخُ المُسِنُّ أبو بكر المنخّل الشُّلبي(أ) وأنشد: (كامل)

ومددْت من نُور الهُدى أُوضْاحها ووصلت راحَك في العَلاءِ وراحَها فحميت جانِها ورشْت جَناحها لاحَتْ كضوء الصُّبْح حين ألاحَها قد أُوقْدَتْ بكَ للهُدَى مصباحَها شُدتُ إليكَ نِطاقها ووشاحها شُدتُ إليكَ نِطاقها ووشاحها أو كانت الهيجاء كنّ سالاحها بعثَتْ لأحياء العُفاة رباحَها نسيَتْ لديكَ شرُودَها وجماحَها وزكتْ فلم تطلُب إليكَ سَراحَها طورَ المديح فأفْحَمَتْ مُدَّاحَها حَوْلُ الكلام فعطلتْ أمداحَها حَوْلُ الكلام فعطلتْ أمداحَها خَوْلُ الكلام فعطلتْ أمداحَها خَوْلُ الكلام فعطلتْ أمداحَها ضمنَتْ لغايات الأمور صَلاحها ضمنَتْ لغايات الأمور صَلاحها

[ 98 ] تَهْنَ الخلافةُ أن جلوت صباحها وعقدت عقدك في الوفاء وعهدها ووفرت من حُسْنِ السّياسةِ حظّها صدَقَتْ أميرُ المؤمنين فيراسةٌ ولاكنّها عينُ اليقين بأنّها لم تَحُوها حتى حَوَيْتَ فَضائِلًا إِنْ كانتُ النعْماء كن سحابها إنْ أهلكَ الأعداء ربْحُ عَذابها شردتْ زماناً عن أكف معاشِرِ قامَتْ وقد حَمدَتْ إليك مقامها قامَتْ وقد حَمدَتْ إليك مقامها وقامَتْ وقد حَمدَتْ إليك مقامها والشُّعراء في قامَتْ على الخُطباءِ والشُّعراء في فالبسْ محاسِنها وجر ذُيولها في سُسْتَ الرَّمانَ وأهلهُ بشمائِل

\_\_\_\_\_ (1) راجع ترجمته في التعليق رقم 5 صفحة 95. وصف له اليُنبُوع وهو معين وغدته حاملة الرضاع لبون بمكانيه من عُلوْهنَّ مكين بسنعوده الأيام وهو جنين والمشرفيُّ أخ له وخدين وصفًا عليه سرده الموضون في حيث ملتف الوشيح عرين تحنوعليه برفقه وتلين! واختصه الترجيح والتبين! لم تلتبس بشهودهِنَّ ظَنِين! بحديثِ مَجْدِك والحديثُ شُجون ! والحربُ خَاسِرةُ المتاع زَبُون! فتثيره لك غرة وجَبين! ومقامُكُمْ صدقٌ هُناك رَصِين ! فَغَدَا لَهُ بَعْدَ الرَّئيرِ أنين إ وأتيح فيها اليمن والتامين وعلى العُداةِ الأشقياء مَنُون وارتــد طرف الكُفْـر وهـو سَخِين فتقيم خدمة أمرها وتدين فسنائه متألِّقُ مَسنُون فهفت مُعَاطفُ لدنة ومُتُون حسْنُ الجَلاء صياقِلُ وقُيُلون فَصهيلُها شَوْقُ لَهَا وحَنِين وعَلَا لَهَا إِثْرَ الرَّماء رَنين بمُقامِه الأرْضَى يُحاط اللَّيُن بغنائه رَحْبُ النِّراع أمين ريان من ذاك النّعيم هَنَا له رضع الخِلافة ناشِئاً في حِجْرها وحنت عليه حانيات للعُلَى ضَمِن السيادة في الطُّفولة وازْدهَت عزّ ربيب، والعُلوم لداته ترك المهاد لِسَرْج أجرد سابح شبل غدته لحومُ آسادٍ الوَغَى وكأنَّما الهيجاء أمُّ بررَّةً يا سيّداً اعْطَى السيادة حقّها شهدتْ بفضلك صادقاتُ وقائع وتحدَّثَت بيضُ الصَّوارم في الـطَّلي لله درك والفوارس تلعي واليوم يظلم للعُيُون قتامه في مأزق ضنيك تزلُّ كماتُه ولرث صوال الزَّئير حطمته [ 97] هي بيعة رضِيَ الإلاه مقامَها أمنية للأولياء كريمة مُلِئت عيونُ اللِّين منها قُرَّة حسَدَتْ لنا زُهْر النَّجوم سُعُودَها أخَـذَ السِّماكُ لها بأهبة حازم وسرت إلى الأرماح بُشرى بسَعْدِها وجَلَتْ وُجُوه البيض فاعتقدت لَهَا حنّت مطهمة الجياد ليومها وحنت مؤطّرة القسيّ سياتها شكراً لمولانا الخليفة إنه ولِّي الأمانة أهلها وسما لَها